ۅؘڶڡۜٙٵۯڿۼڡؙۅڛٙؽٙٳڶؽڨۊ<sub>ؖ</sub>ڡؚڡؚۦۼؘڞٝڹٙڹؘٲڛۘڡؘٚٵڡٙٵڶؠٮٝۺڝؘٵڂؘڵۿ۫<sup>؞</sup>ۣٛ؞ؖ ۗ ڡؚڹۢؠۼۧڍؾؖؖٲۼؚۘڴؾؙڡٝٲؙمۡرَرَبِّكُمُّ وَأَلۡقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَبِرَأْمِ ا أَخِيهِ يَجُرُّهُ ۚ إِلَيْهِ قَالَ ٱبْنَ أُمُّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْتُكُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيُ ٱلْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْفَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ۞ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِا خِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكً وَأَنَّتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ عَضَبٌ مِّن رَّبِّهِ مْ وَذِلَّةٌ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَأُ وَكَذَالِكَ خَلِّنِي ٱلْمُفَةِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّعَاتِ ثُمَّ تَابُواْمِرِ أَ بَعْدِهَا وَءَامَنُوٓا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَ فُورٌ رَّحِيمٌ ١ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلُواحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُذَى وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ﴿ وَأَخْتَا رَمُوسَىٰ فَوْمَهُ وسَبْعِينَ رَجُلًا لِيمِيقَايِنَ أَفَاكُمَّا أَخَذَتُهُ مُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لُوْشِئْتَ أَهْلَكْتَهُ مِينَ قَبُلُ وَإِيَّكَا أَنَّهُ لِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلسَّفَهَاءَ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَامَن تَشَاءُ وَتَهَدِي مَن نَشَاءً أَنْتَ وَلِيُّنَا فَأَغَفِرُ لَنَا وَأَرْحَمُنَا ۖ وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلْغَافِرِينَ ۗ 

عَتُ لَنَافِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَاحَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّاهُدُنَا إِلْيَاكَ قَالَ عَذَا بِيَ أُصِيبُ بِهِ عَمَنْ أَشَالَةً وَرَحْمَتِي وَسِعَتَ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَحُتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ ٱلرَّكَوةَ وَٱلَّذِينَ هُم بِعَايَتِنَا يُؤْمِنُونَ۞ٱلَّذِينَ يَتَبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأَمِّيُّ ٱلَّذِي يَجِدُونَهُ و مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَكِةِ وَٱلْإِنجِيلِيَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمُ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَلَيِّتَ وَيَضَعُ عَنَّهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغَلَالَٱلَّتِي كَانَتُ عَلَيْهِمْ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِ ٥ وَعَرَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَأَتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِي أَنْزِلَ مَعَهُ وَأَوْلَتَ بِكَ هُمُ ٱلْمُفَلِحُونَ ۞ قُلْ يَنَا يُهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِي لَهُ ومُلْكُ ٱلسَّكَ مَلَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَيُحِي وَيُمِيثُ فَكَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأُمِّيِّ ٱلَّذِي يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَأَتَّ بِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهُ تَدُونَ ﴿ وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمَّةُ يُهَدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ مَعَدِلُونَ اللَّهِ اللَّهِ مَوسَى اللَّهِ اللَّهِ PARAGRAPH IV. WENDERSWE